## محدَّعطتِّ الإبراشي

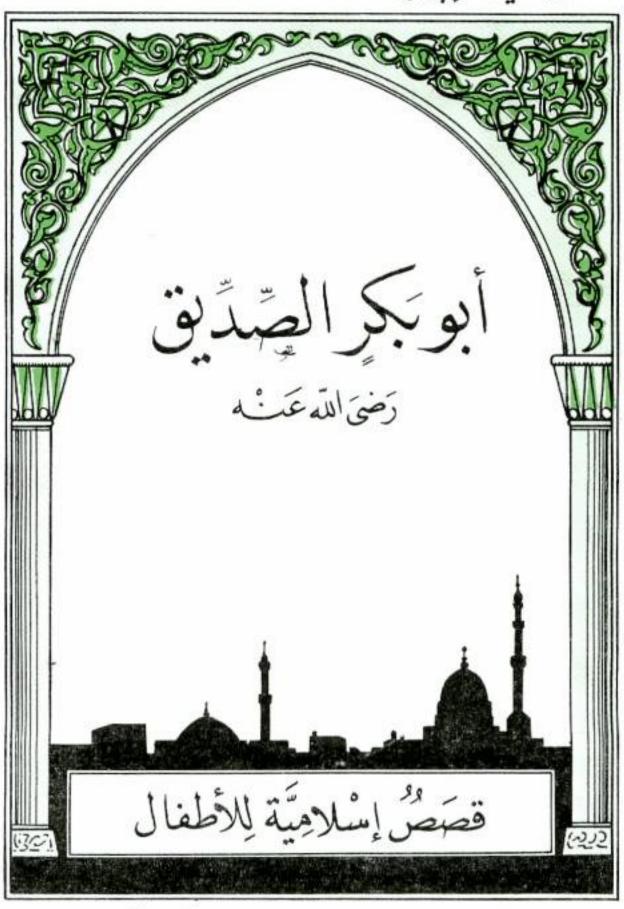

مكت بتىمصت ر ٢ شارع كامل صد تى - الفحالا

ملئزمة الطبع والنش

## بِسْ لِللَّهِ ٱلرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحَدِ مِ

## قِصَّةُ أَبِى كَرُ الصِّدِيقِ

بُنَيَّ العَزيز

سَأَذَكُوُ لَكَ الْآنَ قِصَّةَ سَيِّدِنَا أَبِى بَكْرٍ الصِّدِيْقِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

هُوَأَعْظُمُ صَديقٍ لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُنْذُ الطَّفُولَةِ . وَأَمَّهُ وَأَبُوهُ مِن قَبِيلَةٍ فُرُيشٍ . فَهُومِن قَبِيلَةٍ فُرُيشٍ . فَهُومِن أَقارِبِ الرَّسُولِ ، وَأَصغَرُ مِنهُ بِسَنَتَينِ وَأَشْهُر . وَأَشْهُر .

تَرْبِيَتُهُ:

كَانَتْ أَسْرَتُهُ مِنَ الأَسْرَ الأَسْرِ الْعَرَسِيَّةِ الْكرميَةِ،

فَاهْنَمَّتُ بِنَرْبِيتِهِ وَهُوَصَغِيرٌ. تَرَبَّى عَلَى الْكَرَمِ وَحُبِّ الْحُرِّيَةِ ، وَالْإِحْسَانِ وَحُبِّ الْحُرِّيَةِ ، وَالْإِحْسَانِ إِلَى الْفُقَراءِ ، وَالْعَطْفِ عَلَى الضُّعَفاءِ ، وَالْأَخْلاقِ النَّهُ الفُقراءِ ، وَالْعَطْفِ عَلَى الضُّعَفاءِ ، وَالْأَخْلاقِ النَّبيلَةِ . وَقَدْ أَعْطَاهُ اللَّهُ ذَكَاءً نادِرًا ، وَعَقْلًا مُفَكِّرًا ، وَإِحْسَاسًا نَبِيلًا .

أبوَ بَكْرِ تَكِسْسِرُالصَّاهَرَ :

وَذَاتَ يَوْمِ أَخَذَهُ أَبُوهُ وَهُوَ صَغِيرُ إِلَى مَعْبَدٍ بِهِ أَصْنَاهُ مَصْنُوعَةُ مِنَ الحِجارَةِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَسْجُدَ لِهَا ، لِهِ الأَصْنَامِ ، فَا مُتَنَعَ أَبُو بَكْدٍ أَنْ يَسْجُدَ لَهَا ، وَقَرُبَ مِنْ صَغَرِ مِنْها ، وَأَخَذَ يَسْأَلُهُ : هَلْ يُعْكِنُكُ أَنْ تُطْعِمَ الجَائِعَ ؟ هَلْ تَسْتَطيعُ أَنْ تَكْسُو العَرْيانَ ؟ هَلْ تَسْتَطيعُ أَنْ تَكْسُو العُرْيانَ ؟ هَلْ تَسْتَطيعُ أَنْ تَنْفُعَ أَحَدًا أَوْ تَضَرَّهُ ؟ هَلْ تَسْتَطيعُ أَنْ تَنْفُعَ أَحَدًا أَوْ تَضَرَّهُ ؟

فَلَمْرِيُجِبِ الْصَّذَرُ ، الَّذَى كَانَ يَعْتَقِدُ أَبُوهُ أَنَّهُ إِلَّهُ الْمَافَ فَأَخَذَ حَجَرًا ، وَقَالَ لِلصَّنَرِ : إِنِّ سَأَرْمِيكَ بِهذَا الْحَجَرِ ، فَإِنْ كُنْتَ إِلَهًا فَدَافِعْ عَنْ نَفْسِكَ ، الْحَجَرِ ، فَوَقَعَ الصَّنَمُ وَأَبْعِدْ هُ عَنْ نَفْسِكَ ، وَأَبْعِدْ هُ عَنْ نَفْسِكَ ، وَأَبْعَدْ هُ عَنْ نَفْسِكَ ، وَأَنْجَدُ مَا أَهُ إِلْحَكَمَرِ ، فَوَقَعَ الصَّنَمُ وَأَنْجَدُ أَبُوهُ غَيْظًا شَديدًا ، وَالْخَرَجَهُ أَبُوهُ غَيْظًا شَديدًا ، وَهُوَمُتَأَلِّ وَأَخْرَجَهُ مِنَ المَعْبَدِ ، وَهُومُتَأَلِّ اللَّهُ مِنْ الْمَعْبَدِ ، وَهُومُتَأَلِّ اللَّهُ مِنْ الْمَعْبَدِ ، وَهُومُتَأَلِّ اللَّهُ مِنْ الْمُعْبَدِ ، وَهُومُ مُتَأَلِّ اللَّهُ مِنْ الْمُعْبَدِ ، وَهُومُ مُتَأَلِّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْبَدِ ، وَهُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْبَدِ مُنْ الْمُعْبَدِ ، وَهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْبَدِ ، وَهُو مُتَأَلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الْمُعْبَدِ ، وَهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الْمُعْبَدِ ، وَهُ مَنْ الْمُعْبَدِ مُنْ الْمُعْبَدِ مُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُومُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُومُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْم

أَبُوبَكُرٍ يَرْمِي الْخَمْرَ مِنْ يَدِ أَبِيهِ:

وَفِي يَوْمِ مِنَ الأَيَّامِ ذَهَبَ مَعَ أَسِهِ لِزِيارَةِ عَمِّهِ، فَقَدَّمَ لَهُ مُاعَمُّهُ خَمْرًا، فَرَمَاهَا أَبُوبَكُ عَلَى فَقَدَّمَ لَهُ مُاعَمُّهُ خَمْرًا، فَرَمَاهَا أَبُوبَكُ مِعَلَى الأَرْضِ، فَغَضِبَ أَبُوهُ كُلَّ الغَضبِ، وَأَرادَ أَنْ يَضْرِبَهُ ، فَمَنَعَهُ عَمُّهُ . وَأَخَذَعَمُّهُ يَسْأَلُهُ : يَضْرِبَهُ ، فَمَنَعَهُ عَمُّهُ أَنْ وَأَخَذَعَمُّهُ يَسْأَلُهُ : يَضْرِبَهُ ، فَمَنَعَهُ عَمُّهُ أَنْ وَأَخَذَعَمُّهُ يَسْأَلُهُ : لِمُنْ يَدِ أَبِيكَ ؟ لِمُنْ يَدِ أَبِيكَ ؟ لِمُنْ يَدِ أَبِيكَ ؟ فَأَجَابَ أَبْوَبَكُرِ : لِأَنَّهُ حِيمًا يَشْرَبُ الخَرِيَعْمَلُ أَشْيَاءً فَأَجَابَ أَبُوبَكُرِ : لِأَنَّهُ حِيمًا يَشْرَبُ الخَرِيَعْمَلُ أَشْيَاءً فَأَجَابَ أَبُوبَكُرِ : لِأَنَّهُ حَيمًا يَشْرَبُ الخَرْرَيْعِمَلُ أَشْيَاءً فَأَجَابَ أَبُوبَكُرِ : لِأَنَّهُ حَيمًا يَشْرَبُ الخَرْرَيْعِمَلُ أَشْيَاءً فَا أَجَابَ أَبُوبَكُرٍ : لِأَنَّهُ حَيمًا يَشْرَبُ الخَرْرَيْعِمَلُ أَشْيَاءً فَا أَجَابَ أَبُوبَكُرٍ : لِأَنَّهُ حَيمًا يَشْرَبُ الخَرْرَيْعُمَلُ أَشْيَاءً فَيْ أَجَابَ أَبُوبَكُرِ : لِأَنَّهُ حَيمًا يَشْرَبُ الخَرْرَيْعُمَلُ أَشْيَاءً فَا أَجَابَ أَبُوبَكُرٍ : لِأَنَّهُ أَجِيمًا يَشْرَبُ الْخَرَيْعُمَلُ أَشْيَاءً وَمُولَ الْمُعْرَبِيْ الْمُعْرَبِيْ عَمْلُ أَشْيَاءً وَمِنْ لَهُ كُلُولُ الْمُولَ الْمُؤْرِ وَلَهُ لَهُ أَنْ الْمُعْرَبِيْ فَالْمُ الْمُعْرَبِيْ الْمُؤْلِ الْمُؤْرِةِ فَي الْمُعْرَبِيْ الْمُؤْلِ الْمُؤْمِرِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ أَنْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِرِ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُوا اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

لا أُحِبُهَا، وَيَمَايَلُ فِي الطَّرِيقِ يَمِينًا وَشِمالًا، والأَوْلادُ يَشُونَ وَراءَهُ، وَيَضَحَكُونَ مِنْهُ، وَيَتَكَلَّمُ كَلَاهًا مُضْحِكًا، وَيَضَحَكُونَ مِنْهُ، وَيَتَكَلَّمُ كَلاهًا مُضْحِكًا، وَيَتَصَرَّفُ تَصُرُّفَ رَجُلٍ لاعَقْلَ لَهُ. فَلِماذا يَشْرَبُ الخَمْر، وَهِي تَضُرُّ جِسْمَهُ وَعَقْلَهُ ؟ فَلِماذا يَشْرَبُ الخَمْر، وَهِي تَضُرُّ جِسْمَهُ وَعَقْلَهُ ؟ فِلماذا يَشْرَبُ الخَمْر، وَهِي تَضُرُّ جِسْمَهُ وَعَقْلَهُ ؟ فِلماذا يَشْرَبُ الخَمْر، وَهِي تَضُرُّ جِسْمَهُ وَعَقْلَهُ ؟ فِلماذا يَشْرَبُ الخَمْر، وَهِي تَضُرُّ جِسْمَهُ وَعَقْلَهُ ؟ الأَطْفالُ مِنْ أَنْ يَشْرَبُها. وَلا أُرْبِيدُ أَنْ يَسْخَرَ

فَأُعِجْبَ بِهِ عَمَّهُ إِعْجَابًا كَبِيرًا ، وَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ لَهُ ابْنُ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ . وَقَالَ لِلْخَدِهِ : إِنَّ ابْنَكَ سَيَكُونُ لَهُ مَرُكَزُ عَظِيمٌ فِي المُسْتَقْبَلِ .

وَلاَعِجَبَ؛ فَأَبُوبَكُو لَمْ يَشْرَبْ خَمْرًا فِي حَيانِهِ، وَكَانَ مِثَالًا لِلاِسْتِقَامَةِ وَكَمَالِ الْخُلُقِ مِنْ صِغَرِهِ. صِفائَهُ وَأَخْلاقُهُ:

كَانَ أَبُوتَكُرْ نَحِيفَ الْجِسْمِ ، أَبْيَضَ الْوَجْهِ ، حُلْوَ الصَّوْتِ، إِذَاغَنَّى تَأْتُرَ الْمُسْتَمِعُونَ لَهُ . وَكَانَ شَديدَ الصَّوْتِ، إِذَاغَنَّى تَأْتُرَ الْمُسْتَمِعُونَ لَهُ . وَكَانَ شَديدَ

الْإِحْسَاسِ، لَيْنَ الطَّبْعِ، شُجاعًا كَثْيَرَ الْإِقْدَامِ. فَأَحَبَّهُ كُلُّ مَنْ عَرَفَهُ.

صَديقُهُ العَظيمُ:

وَكَانَ لَهُ صَدِيقٌ عَزِيزٌ للنَظيرَ لَهُ بَيْنَ الشُّبَّان مِنَ الْعَرَبِ ـ كَتْيُرُ الْحَيَاءِ ، كَبِيرُ الْعَقْل ، نَبِيلُ الْخَلُق ، قَليلُ الكَلامِ ، حَسَنُ النَّفْكيرِ، لايَزورُصَمَّا ، وَلايَعْتَقِدُ في أَصْنَامِ ، وَلا يَشْرَبُ خَمْرًا ، وَلا يَخْتَلِطُ بِمَنْ يَشْرَبُها . ذٰلِكَ الصَّدِيقُ الوَفِيُّ الطَّاهِرُ الَّذِي كَانَ يَخْتَلِطُ بِهِ لَتْلًا وَنَهَارًا هُوَ الْأَمِينُ مُحَمَّد بْنَ عَبْدِ اللَّهِ . كَانَ مُحَمَّدُ وَأَبُو بَكُر صَديقَيْنِ وَفِيَّيْنِ ، يُحِبُّ كُلُّ مِنْهُمَا الْآخَرَ، وَلاَيَفْتَرَقَانِ ، فَمُيولِهُ مُا وَاحِدَةٌ ، وَرَغَبِانْهُمَا واحِدَةُ ، وَأَخْلِاقُهُمَا كامِلَةٌ ، وَسِنَّهُمَا مُتَقارِبَةٌ . كَبِرَ أَبُو بَكِرٍ وَصِارَ شَابًا، وَسِافَرَمَعَ التَّجَّارِمِنْ قُرَيْش صَيْفًا وَشِتاءً ، وَأَحَبُّهُ النُّجَّارُ ، وَدَعَوْهُ في

كُلِّ رَحْلَةٍ حَتَّى تَعَـلَّمَ النِّجارَةَ ، وَاخْتَارَ أَنْ يَبِيعَ الثِّيابَ وَيَتَّجِرَفيهـا ، وَكَانَ أَمِينًا في تِجَارَتهِ ،فَرَبِحَ كَتْبِرًا مِنَ الْأَمُوالِ ، وَصِارَمِنَ الْأُغْنِياءِ، لِمَاعُرِفَ عَنْهُ مِنَ ۚ الْأَمَانَةِ وَالصِّدْقِ وَحُسُنِ المُعَامَلَةِ . قَناعَتُهُ وَتُواضُعهُ وَمُسَاعَدَتُه لِلْفُقَراءِ: لَوْ يَفْعَلْ مَا يَفْعَلُهُ عَيْرُهُ مِنَ الأَغْنِياءِ ، بَلْ ساعَدَ كُلَّ مُخْتاج وَمِسْكينِ. لَمْ يَجْمَع الْمَالَ لِيَكْنِزَهُ، بَلْ لِيُنفِقَهُ فِي كُلِّ عَمَلِ خَيْرِيٍّ . وَمَعَ هِذَا الْغِنَى كَانَ زَاهِدًا ، لايُفَكِّرُ فِي نَفْسِهِ ، بَلْ يُفَكِّرُ فِي الْإِحْسَانِ إِلَى غَيْرِهِ مِنَ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ. لَمُ يَظْلِمُ أَحَدًا ، وَلَمْ يَتَكَبُّرْعَلَى أَحَدٍ ، وَلَمْ يَبطُرْكَغَيْرِهِ مِنَ الْأَغْنِياءِ ، بَلْكَانَ عَادِلًا، مُتَوَاضِعًا، قَانِعًا عَفيفًا مُؤَدَّبًا ، يَكْرَهُ الظَّلْمَرَ وَاللَّتَكُبُّرَ وَاللَّهَاطُمَ. وَيُحِبُّ الْعَدَالَةَ وَالنَّوَاضُعَ وَالْقَناعَةَ ، وَالْوُقُوفَ بِجانِبِ

المَظُلومينَ

لَوْ يَكُنُ مِنَ الأَغْنِياءِ الَّذِينَ يَميلونَ إِلَى النَّوْمِ وَالكَّسَلِ، بَلْ كَانَ مُحِبًّا لِلْعَمَلِ، وَالسَّعْي فَى طَلَبِ الرَّنْقِ، وَالسَّعْي فَى طَلَبِ الرَّنْقِ، وَالنَّا هَاللَّهُ وَلِلْا شَتِعَالِ إِللَّهُ اللَّهُ وَقِي لِلْا شَتِعَالِ إِللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَمَلِ يَدِهِ، وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ الايعُوفُ لَهُ مِن وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِن عَمَلِ يَدِهِ، وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِن عَمَلِ يَدِهِ، وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللللّم

إِسْلامُ أَبِى كُمْرٍ :

أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الرِّجالِ: أَبُوبَكُو الصِّدِّينُ ؟ فَقَالَ لَهُ فَقَادُ قَابَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ ؛ إِنِّى أَدْعُوكَ إِلَى الْإِسْلامِ يَا أَبَابَكُو ، وَهُوَأَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لاشَريكَ لَهُ ، وَتَشْهَدَ أَنِي بَيْ اللَّهِ وَرَسُولُهُ . وَتَشْهَدَ أَنِي بَيْ اللَّهِ وَرَسُولُهُ . وَتَشْهَدَ أَنَ لا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ ، وَأَنْ فَعَالَ أَبُوبَكُو ، وَأَنْ هَدُ أَن لا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ ، وَأَنْ فَعَدَ قَالَ أَبُوبَكُو ؛ أَشْهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ ، وَأَنْ فَعَدَ قَالَ أَبُوبَكُو ؛ وَأَشْهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ ، وَأَنْ فَعَالَ أَبُوبَكُو ، وَأَنْ اللَّهُ إِلَهُ وَلَا اللَّهُ ، وَأَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ ، وَأَنْ لا إِلَهُ إِللَّا اللَّهُ ، وَصَدَّقَ مُعْمَدًا رَسُولُ اللَّهِ . وَأَشْلَمَ وَآمَنَ بِاللَّهِ ، وَصَدَّقَ

كُلُّ ماجاءَ بِهِ مُحَمَّدُ صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَحِينَمَا أَسْلَمَ أَظْهَرَ إِسْلامَهُ، وَأَسْلَمَ عَلَى يَدَبِهِ ثَمَانِيَةُ مِنْعُظَماءِ قُرَنْيشِ ، فَأَخَذَهُمُ أَبُو بَكْرِ وَذَهَبَ بهِ عُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ . وَهُمُ الَّذِينَ سَبَقُوا في الْإِسْلامِ . فَفَهَّ مَهُمُ الرَّسولُ مَعْنَى الْإِسلامِ ، وَمَبَادِئُهُ ، وَقَرَأَ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ ، فَتَأْثَرُوا كُلَّ التَّأَثُّرُ، وَأُعْجِبوا جِحَلاَوةِ أَلْفاظِهِ، وَجَمالِ لُغَتِهِ، وَعَظَمَةِ أَفْكَارِهِ ، وَقَالُوا إِنَّنَا لَمُ نَشْمَعُ مِنْ كَلامُ الْعَرَبِ مِثْلَ هٰذا . وَهُوَحَقَّا كَلامُ رَبِّ العالَمَن . وَكَانَ كُلُّ مِنْهُمْ يُمَتَّلُ بَيْتًا مِنَ الْبُيوتِ الشَّريفَةِ في قُرَيْشِ ، وَأَسْلَمَ مَعَهُمُ مَنْ يَتَّصِلُ بِهِمْ مِنَ الرِّجال وَالنِّسَاءِ ، وَصِارَعَدَدُ الْمُسْلِمِينَ فِي مَكَّةَ أَكْثَرَمِنُ أَرْبَعِينَ ، فيهِمُ الرَّجُلُ وَزَوْجَتُهُ ، وَالرَّجُلُ وَابْنُهُ وَاجِخُونُهُ ۚ، وَاسْتَمَرُّوا ثَلاثَ سِنينَ يُصَلُّونَ سِرًّا وَهُمْ

مُسْتَخْفُونَ ، ثُمَّ أَمَرَ اللَّهُ نَبِيتَهُ أَنْ يَرْفَعُ صَوْتَهُ ، وَيَدْعُوَ النَّاسَ إِلَى الْإِسْلامِ جِهَارًا ، فَفَعَلَ وَلَمْ يُبالِ إِيذَاءَ الْكُفَّادِ لَهُ وَلِمَنْ تَبِعَهُ مِنَ المُؤْمِنينَ . يُبالِ إِيذَاءَ الْكُفَّادِ لَهُ وَلِمَنْ تَبِعَهُ مِنَ المُؤْمِنينَ . أَبُوبَكُر يُنْقِذُ بِلالاً مِنَ التَّعْذيبِ :

كَانَ بِلالُ بْنُ رَباجٍ عَبْدًا حَبَشِيًّا يَمْلِكُهُ أَحَدُ كُفَّارٍ مَكَّةً . فَحينَمَا سَمِعَ بِالنَّبِيِّ مُحَكَمَّدٍ آمَنَ بِهِ ، وَاشَّعَ دِينَ الْإِسْلامِ . فَقَالَ لَهُ سَيِّدُهُ : أَتَتْرُكُ دِينَا وَتُؤْمِنُ بِمُحَمَّدٍ ، وَتَشَيغُ دِينَهُ ؟

أَجَابَ بِلالُّ : نَعَـمْ : إِنِّى أُومِنُ بِمُحَـمَّدٍ . وَالْإِسْلامُرُ دِينِي .

قَالَ سَيِّدُهُ : سَنُعَذِّبُكَ إِنْ لَمْرِتَنْزُكْ دِينَ مُحَمَّدٍ. قالَ بِلالُّ : إِنِّى لاأَبالِى بِالتَّعْذيبِ ، وَلا أَخافُ إِلَّا اللَّهَ .

وَمَرَّ بِهِ أَبُوبَكُ وَسَادَتُهُ يُعَذِّبُونَهُ ، وَهُوَ صَابِرُ لا يَشْكُو . فَتَأَلَّرَ لِحَالِهِ ، وَقَالَ لِسَادَتِهِ : صَابِرُ لا يَشْكُو . فَتَأَلَّرَ لِحَالِهِ ، وَقَالَ لِسَادَتِهِ : مَاذَنْبُهُ ؟ أَنَقْتُنُلُونَ رَجُلًا لِأَنَّهُ يَقُولُ : اللَّهُ رُبِّ ؟ مَاذَنْبُهُ ؟ أَنَقْتُلُونَ رَجُلًا لِأَنَّهُ يَقُولُ : اللَّهُ رُبِّ ؟ فَقَالُوا لَهُ : وَمَاصِلَتُكَ بِهِ ؟ إِنَّهُ عَبْدُ لَنَا . فَقَالُوا لَهُ : وَمَاصِلَتُكَ بِهِ ؟ إِنَّهُ عَبْدُ لَنَا . وَفَحْنُ أَحْرَارُ فِي أَنْ نَفْعَلَ وَقَدِ اشْتَرَيْنِاهُ بِمَالِنا ، وَنَحْنُ أَحْرَارُ فِي أَنْ نَفْعَلَ بِهِ مَانُرِيدُ .

قَالَ أَبُوبَكُو : أُنْرُكُوهُ . وَعَرَضَ عَلَيْهِ مُ أَنْ كُوهُ . وَعَرَضَ عَلَيْهِ مُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ ، وَأَعْطَاهُمْ مَاطَلَبُوهُ مِنَ النَّمْنِ . وَأَعْطَاهُمْ مَاطَلَبُوهُ مِنَ النَّمْنِ . وَأَخْدَهُ مِنْهُمُ مَا طَلَبُوهُ مِنَ النَّمْنِ . وَأَخْدُهُ مِنْهُمُ مَا وَقَالَ لَهُ : إِذْ هَبْ فَأَنْتَ الْآنَ حُسُرُ . وَقَالَ لَهُ : إِذْ هَبْ فَأَنْتَ الْآنَ حُسُرُ . وَاعْمُدِ اللَّهَ كَمَا تُربِيدُ . وَاعْمُدِ اللَّهَ كَمَا تُربِيدُ .

وَخَلَّصَهُ أَبُوكَكُرٍ مِنْ نَغْذيبِ الْكُفَّارِ ، وَأَنْقَذَ مَعَهُ سِتَّةً آخَرِينَ مِنَ العَبِيدِ ، اِشْتَراهُمْ بِمالِهِ ، ثُمَّ جَعَلَهُمُ أَحْرارًا .

رَحِمَ اللّهُ أَبَا بَكْرٍ رَحْمَةً واسِعَةً فَأَمْثَالُهُ الدِرُونَ.
وَكَانَ أَبُوبَكْرٍ يَقُولُ: إِنَّ الْمَالُ مَالُ اللّهِ ، وَإِنَّ الْمُفْتَرَةَ عِبَادُ اللّهِ . وَسَأَنْقِذُ كُلَّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ يُعَذَّ اللهُ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ يُعَذَّ اللهُ ال